رَفَّحُ مِي لَائِمَ الْهِ الْمُجَلِّي لَالْمَجَلِي لَالْمُجَلِّي يَّ الْسِيكَةِي لَالْمِيْنُ لَالْمِوْدِي كِيرِينَ الْسِيكَةِي لَالْمِيْنُ لَالْمِوْدِي كِيرِينَ

> هَ لَخُ نَ بِحَاجَة اس نظاهِ مِنْ عَقَائِلُ كِي إِجَالِ أَنْ لِيَا الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحَالِيلِ الْحَلِيلِ الْحَلِيلِ الْحَلِيلِ الْحَلْمِ الْحَلِيلِ الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيلِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيلِيلِيلِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيلِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْحَ

> > بىتلە ئىدۇد مەدىياللاشتانبولى

الكتب الاسلامي

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .

« · · · ولنتجاوز الدكتور زكي مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافي الصليبي ، أعني الدكتور طه حسين ، فإن هذا الرجل كان بوقاً عالياً لآراء المستشرقين ودسائسهم العلمية ، وضغائنهم الدينية . . .

وإني اعترف بأني كنت مخدوعاً في نفر من أدبائنا ـ ومنهم الدكتور طه حسين ـ إذ حسبت شرودهم عن النهج السوي ضرباً من حيرة الباحثين في اكتشاف الحقيقة ، ولوناً من الاجتهاد في تلمس الصواب ، قد يعذر صاحبه في النتائج التي يصل إليها ، وإن خرج على العرف ، وأبعد في المذهب . . .

وسر انخداعي، إني رجل لا أعرف غير اللغة العربية، ولم أقف على كتابات المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى .

فلم تكلم النقاد ، وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التي هاجتنا ، والتي تناولت الإسلام بالهمز واللمز ، بل بالطعن والتجريح ، عرفت أننا أمام عصابة مأجورة للشيطان ، وأن المسألة ليست خطأ الأذكياء في نشدان الحقيقة . . .

نعم ، لقد كنا أمام دواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ناشطة في تهوين التراث الاسلامي كله ، وصرف المسلمين عن اعزازه والأخذ به . . .

ناشطة في إخراج أمة جديدة تحتقر تاريخها الماضي ، ورسالتها الكبرى ، وترمق المدنية الغربية بدهشة المعجب ، وفقر المتسول .